



# حكايات لافونين

# الذَّ مُ وَالنَّهُ لَكُ وَ النَّهُ لَكُ وَ النَّهُ النَّا النَّهُ النَّهُ النَّا النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّا النَّالِّلَّ النَّا النَّهُ النَّا النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّا النَّهُ النَّهُ النَّا النَّالِّلْ النَّا النَّا النَّا النَّالِّلْ النَّا النَّا النَّا النَّا النَّالِي النَّا النَّالِي النَّا النَّا النَّا النَّا النَّالِي النَّالِقُلْ النَّا النَّا النَّا النَّا النَّا النَّا النَّالِي النَّا النَّالِقُلْ النَّا النَّا النَّالِقُلْ النَّا النَّالِي النَّا النَّالِقُلْ النَّا النَّا النَّالِقُلْ النَّا النَّالِي النَّا النَّالِي النَّالِقُلْ النَّالِي النَّالِقُلْ النَّالِي النَّالِي النَّالِقُلْ النَّالِي النَّالِقُلْ النَّالِي النَّلْلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّذِي النَّالِي النَّالِي النَّلْمُ اللَّهُ اللَّذِي النَّالِي النَّالِي النَّلْمُ اللَّذِي النَّالِي النَّالِي النَّلْمُ اللَّذِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّاللَّ اللَّذِي النَّالِي النَّالِي النَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ



أعَدُّت النَّصُّ العَرَبِيِّ : ناديا دياب رُسُهُ وم : هاري ونچْفيلد

مكتبة لبئنات

في حِكَايَاتِ لَافُونْتِينَ تَوْجِيهَاتُ تَرُبُويَّةً غَيْرُ مُبَاشِرَةٍ ، تُضَافُ إِلَى عُنْصُرِ التَّشُويقِ . وَفَيهَا روحُ الدُّعَابَةِ وَقُوّةُ الحِكْمَةِ وَالبَسَاطَةُ الَّتِي هِي عَمَلُ إِبْداعٍ . التَّشُويقِ . وَفيها روحُ الدُّعابَةِ وَقُوّةُ الحِكْمَةِ وَالبَسَاطَةُ الَّتِي هِي عَمَلُ إِبْداعٍ . تَصْلُحُ هُذِهِ الحِكَايَاتُ لِلصَّغَارِ وَالكِيَارِ ، وَتَرَبَّنُهَا رُسُومُ رائعةُ الأَلْوانِ . تَصْلُحُ هُذِهِ الحِكَايَاتُ لِلصَّغَارِ وَالكِيَارِ ، وَتَرَبَّنُهَا رُسُومُ رائعةُ الأَلْوانِ .

#### المُحتو ياتُ

| 4.  | الشعلب والتبسئ                      | ٤   | الذَّئبُ والنَّعْلَبُ         |
|-----|-------------------------------------|-----|-------------------------------|
| 45  | المنجم                              | ٨   | البعلة وصاحبها                |
| 44  | السَّيْلُ والنَّهْرُ                | 1.  | الفَأْرُ والفِطُ والدُّيكُ    |
| ۳۸  | الغاقُ والأسْمَاكُ                  | 14  | خلاف بَيْنَ صَديقين           |
| ٤.  | الغُرابُ الَّذي قَلَّدَ النَّسْرَ   | 3.1 | الأُسَدُ العَليلُ             |
| ٤٣. | اللَّئْبُ والكَّلْبُ والسَّلْسِلَةُ | 17  | النيكان المتصارعان            |
| ££  | شَجَرَةُ البِلُوطِ والقَصَبُ        | Y 4 | باثِعَةُ الحَليبِ (اللَّبَنِ) |
| £A. | الحِمَارُ المُسْروقُ                | 7.7 | حِصَّةُ الأسكر                |
| ٥١  | الصَّقْرُ وأَنْفُ المَالِكِ         | YA  | النَّاجِونَ الأَرْبَعَةُ      |

# الذِّئْبُ والتَّعْلَبُ

قالَ النَّعْلَبُ لِلذَّنبِ يَوْمًا: ﴿ لَكُمْ أَتَمَنَى لَوْ كُنْتُ ذِبْهَا ، أَعِيشُ فِي التَّلالِ عِيشةً هَنِيَةً آمِنَةً ، وأَحْظى ، مَتى شِئْتُ ، بِغَنَمَةٍ سَمِينَةٍ لَذيذَةٍ . أَعْلَى التَّلالِ عِيشةً هَنِيّةً آمِنَةً ، وأَحْظى ، مَتى شِئْتُ ، بِغَنَمَةٍ سَمِينَةٍ لَذيذَةٍ . أَمّا أَنا ، فَعَلَيَّ أَنْ أَتَسَكَّعَ حَوْلَ المَزْرَعَةِ ، مُخاطِرًا بِحَباتِي ، ولا أَنالَ أَكْثَرَ أَمّا أَنا ، فَعَلَيَّ أَنْ أَتَسَكَّعَ حَوْلَ المَزْرَعَةِ ، مُخاطِرًا بِحَباتِي ، ولا أَنالَ أَكْثَرَ مِنْ دَجاجَةٍ هَزيلَةٍ أَوْ ديكٍ عَجوزٍ . أَلا عَلَمْنِي أَسالِيبَكَ ا فَلَيْسَ أَشْهى عَلى مِنْ دَجاجَةٍ هَزيلَةٍ أَوْ ديكٍ عَجوزٍ . أَلا عَلَمْنِي أَسالِيبَكَ ا فَلَيْسَ أَشْهى عَلى قَلْي مِنْ أَنْ أَعْرِزَ أَسْنانِي فِي شَيْءٍ مِنْ لَحْمِ الغَنَمِ السَّمِيزِ اللَّذيذِ ! »

وَهُكَذَا لَبِسَ النَّعْلَبُ جِلْدَ ذِنْبٍ، وَرَاحَ يَتَدَرَّبُ عَلَى أَساليبِ الذِّئابِ. وَسُرْعَانَ مَا أَلِفَ أَسَاليبَهَا وَتَعَلَّمَ أَنْ يَنْظُرَ نَظَرَاتِهَا ، وَأَصْبَحَ مُسْتَعِدًّا أَنْ يَعيشَ حَمَاتَهَا.

أَتَى التَّلَةَ قَطِيعٌ مِنَ الأَغْنَامِ فَانْقَضَّ الثَّعْلَبُ عَلَيْهِ. وَبَدَا مِنِ انْقِضَاضِهِ أَنَّهُ ذِئْبٌ حَقيقِيٌّ، فَارْتَاعَ الرَّاعي وَهَرَبَ ، وَكَذَٰلِكَ هَرَبَ الكَلْبُ وَالأَغْنَامُ ، وَكَذَٰلِكَ هَرَبَ الكَلْبُ وَالأَغْنَامُ ، وَوَقَعَتْ نَعْجَةٌ سَمِينَةً شَهِيّةً بائسةً في مُتَنَاوَلِ الثَّعْلَبِ.



عَلَى أَيِّ حالٍ ، وَصَلَ ضَجيجُ تِلْكَ المُطارَدَةِ إِلَى الوادي ، فارْتاعَ الدُّيكُ العَجوزُ وَراحَ يَصيحُ بِأَعْلَى صَوْتِهِ .





تُوقَّفَ التَّعْلَبُ وَأَخَذَ يُنْصِتُ إِلَى ذَٰلِكَ الصَّوْتِ القَديمِ الأَليفِ. إِخْتَرَقَ الصَّوْتُ قَلْبه ، وَأَحَسَّ كَأَنَّ فيهِ الدَّعْوَةَ المَّالُوفَةَ إِلَى العَشَاءِ. فَنَسِي ثَوْب الصَّوْتُ قَلْبه ، وَأَحَسَّ كَأَنَّ فيهِ الدَّعْوَةَ المَّلُوفَةَ إلى العَشَاءِ. فَنَسِي ثَوْب قَنْصِهِ الحَديدَ ، وَنَسِي دُروسَ قَنْصِهِ ، وَغَنَمَتَهُ السَّمِينَةَ اللَّذِيذَةَ ، وَراحَ يَقْفِزُ إلى المَرْرَعَةِ قَفْزًا لِيَعِيشَ حَياتَهُ القديمَة .

الطُّبْعُ يَغْلِبُ التَّطَبُّعِ.



#### البَغْلَةُ وَصاحِبُها

يُحْكَى أَنَّ رَجُلًا ثَقيلَ الوَزْنِ رَكِبَ بَغْلَتَهُ العَجوزَ وَصَعِدَ بِهَا تَلَةً عَالِيَةً. وَصَلَ الرَّجُلُ إِلَى مَرْجِ صَغيرِ غَنِيًّ بِالعُشْبِ الأَخْضَرِ. فَرَأَى ذَٰلِكَ فُرْصَةً لاَطْعامِ بَغْلَتِهِ المُنْهَكَةِ دونَ كُلْفَةٍ. تَرَجَّلَ عَنْ بَغْلَتِهِ وَتَرَكَها في المَرْجِ طَلَعامٍ بَغْلَتِهِ المُنْهَكَةِ دونَ كُلْفَةٍ. تَرَجَّلَ عَنْ بَغْلَتِهِ وَتَرَكَها في المَرْجِ طَلَعامٍ بَغْلَتِهِ المُنْهَكَةِ دونَ كُلْفَةٍ. تَرَجَّلَ عَنْ بَغْلَتِهِ وَتَرَكَها في المَرْجِ طَلَيقةً . فَراحَتُ ثَنِبُ مَرَحًا ، وَتَنْهَقُ ابْتِهاجًا نَهِيقًا تَهْتَوْ مِنْهُ التّلالُ !



قَالَتِ الْبَغْلَةُ : ﴿ الْهُرُبُ أَنْتَ ! وَلِمَ أَهْرُبُ أَنَا؟ لَنْ يَضَعُوا عَلَى ظَهْرِي سَرْجَيْن ، وَلَنْ يُحَمِّلُونِي ضِعْفَ ما تُحَمِّلُنِي أَنْتَ . ﴾

قَالَ الرَّجُلُ: ﴿ صَحيحٌ ، وَلَكِن \* . . . ٥

ا فَلَا يَهُمُّنِي ، إذًا ، مَن يَكُونُ صاحبي. أَنْجُ أَنْتَ بِنَفْسِكَ ، فَلَنْ تَقَدِرَ عَلَى إِمْساكي. مَنْ كَانَ صَاحِبَهُ هَٰذَا عَلَى إِمْساكي. مَنْ كَانَ صَاحِبَهُ هَٰذَا الرَّجُلُ أَوْ ذَاكَ !» الرَّجُلُ أَوْ ذَاكَ !»

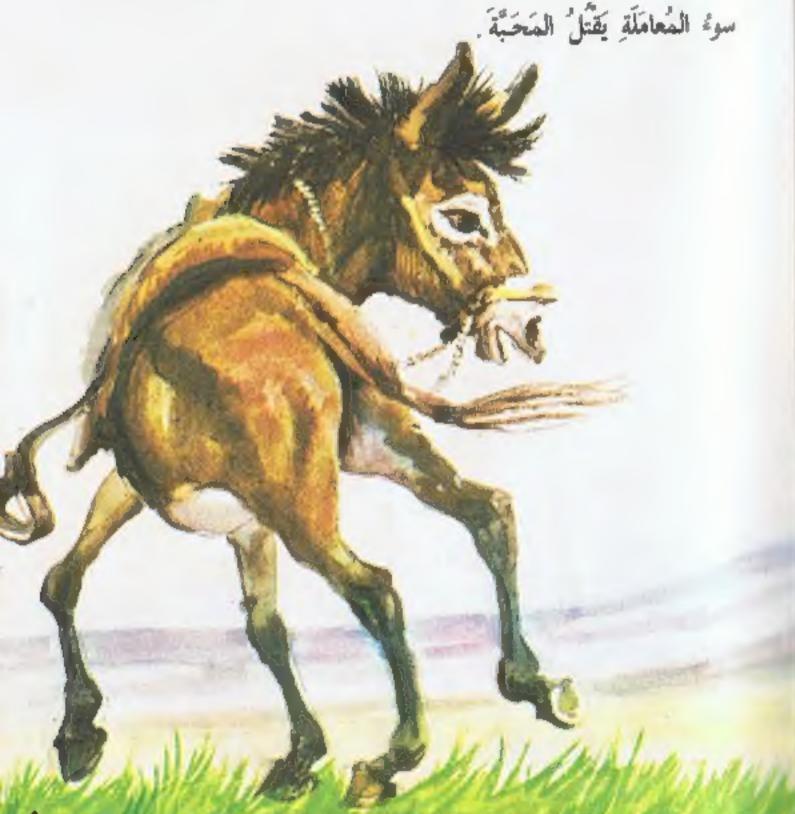



# الفأرُ والقِطُّ والدِّيكُ

خَرَجَتْ فَأْرَةً صَغيرَةً مِنْ بَيْتِها. وكانَتْ أُوَّلَ مَرَّةٍ تَخْرُجُ مِنْ بَيْتِها وحْدَها. وَسُرْعانَ ما عادَتْ مَذْعورَةً بَعْدَ أَنْ نَجَتْ مِنَ المَوْتِ ، وَقَصَّتْ عَلَى أُمّها ما حَدَثُ لَها. قالَتْ:

وذراعَيْنِ مَسْوطَتَيْنِ تَصَفَقانِ عَلَى جانِبَيْهِ تَصْفيقًا صاحبًا.

لَقَدْ كَانَ ، يَا أُمِّي ، مُخيفًا ، أَدْخَلَ الرُّعْبَ فِي قَلْبِي فَهَرَبْتُ إِلَى البَيْتِ . وَكُنْتُ أَتُمَنِّي كَثِيرًا أَنْ أَبْقَى مَعَ المَخْلُوقِ النَّانِي . كَانَ لَطِيفًا ذَا فِراءِ مُخْمَلِي تَاعِم ، وَشَارِبَيْنِ طَويلَيْنِ رَاتُعَيْنِ ، وَأَذْنَيْنِ تُشْبِهانِ أَذْنَيْ ، وَصَوْتِ مَخْمَلِي نَاعِم ، وَشَارِبَيْنِ طَويلَيْنِ رَاتُعَيْنِ ، وَأَذْنَيْنِ تُشْبِهانِ أَذْنَي ، وَصَوْتِ مَا فِي اللهِ مَنْ وَاسِعَتَيْنِ سَاحِرَتَيْنِ ، وَأَذْنَيْنِ تُشْبِهانِ أَذْنَي ، وَصَوْتِ دَافِي ، وَعَيْنَنِ واسِعَتَيْنِ سَاحِرَتَيْنِ . »

أَجابَتِ الْأُمُّ: «مَا أَسْعَدَنِي بِعَوْدَتِكِ سَالِمَةً بِا ابْنَنِي! لَقَدْ كُنْتِ فِي خَطَرٍ جَسِيمٍ. فَصَدِيقُكِ اللَّطِيفُ هُوَ القِطُّ المُربِعُ ، آكِلُ الفِيْرانِ. إنَّهُ اللّذِي أَكَلَ أَبِاكِ وَجَدَّكِ وأَخاكِ. أَمَّا الآخِرُ ، ذو الصَّوْتِ العالي ، فَهُوَ اللّذِي أَكَلَ أَبِاكِ وَجَدَّكِ وأَخاكِ. أَمَّا الآخِرُ ، ذو الصَّوْتِ العالي ، فَهُوَ صَدِيقًنَا الطَّيْبُ الدِّبِكُ . وَلَقَدِ اصْطَنَعَ كُلُّ ذَلِكَ الضَّجِيجِ لِيُنْقِذَكِ وَيُعِيدَكِ النَّي سَالِمَةً . »

لا تَغُرَّنْكَ المَظاهِرُ.



اِخْتَصَمَ صَديقانِ قَديمانِ حَوْلَ أَمْرٍ تافِهٍ. وَنَشِبَ بَيْنَهُمَا جِدالٌ لَمْ يُحاوِلٌ أَيُّ مِنْهُمَا التَّخْفيفَ مِنْ جِدَّتِهِ.

تَطَوَّرَ الحِدالُ ، وَالْتَهَبَّتِ الحَمَاسَةُ ، وَعَلا الصَّراخُ ، وَاشْتَدَّ الغَضَبُ ، فَتَدَخَّلَ صَديقٌ مُصْلِحًا بَيْنَهُمَا مُحاوِلًا تَهْدِئةً غَضَيِهِمَا.

قالَ : «تَعالاً مَعي ! » ثُمَّ أَخَذَهُمَا إلى بِرْكَةِ ماءِ صَغيرَةٍ ساكِنَةٍ ، وَطَلَبَ مِنْهُمَا أَنْ يَنْظُرا إلى انْعِكاسِ صورَتِهما في الماء.

ثُمَّ تَنَاوَلَ عَصًّا وَحَرَّكَ المَاءَ بِقُوَّةٍ ، مُحَوِّلًا إِيَّاهُ إِلَى مَاءِ مُوحِلٍ غَليظِ اللهِ ا



قال : «أَتَرَيانِ نَفْسَيْكُمَا الآن ؟ طَبْعًا لا تَرَيانِهِمَا وَسَطَ هَذَا الإِضْطِرابِ. الْتَعِدا قَليلاً رَيْدُمَا يَهُدأُ المَاءُ. ثُمَّ عودا ، وَسَتَرَيانِ وَجُهَيْكُمَا الْحَقيقيَّيْنِ مُجَدَّدًا. و

عادَ كُلُّ مِنَ الرَّجُلَيْنِ إلى بَيْتِهِ يُفَكِّرُ فِي مَعْنَى اللَّرْسِ الَّذِي الْحَتَبَرَهُ. وَنَعْدَ وَقْتٍ قَصِيرٍ، أَدْرَكا كِلاهُمَا أَنَّ خِلافَهُما تَافِهُ وَلا مَعْنَى لَهُ، فَعَادا صَديقَيْنِ حَميمَيْنِ كَمَا كانا دائمًا.



#### الأسَدُ العَليلُ

أَعْلَنَ الأَسَدُ ، مَلِكُ الغابَةِ ، أَنَّهُ لَمَّا كَانَ عَلَيلاً لا يَقْدِرُ عَلَى تَرْكِ كَمْفِهِ ، فَعَلَى كُلِّ جِنْسِ مِنَ الحَيَوانِ أَنْ يُرْسِلَ واحِدًا مِن أَوْرادِهِ لِزِيارَتِهِ .

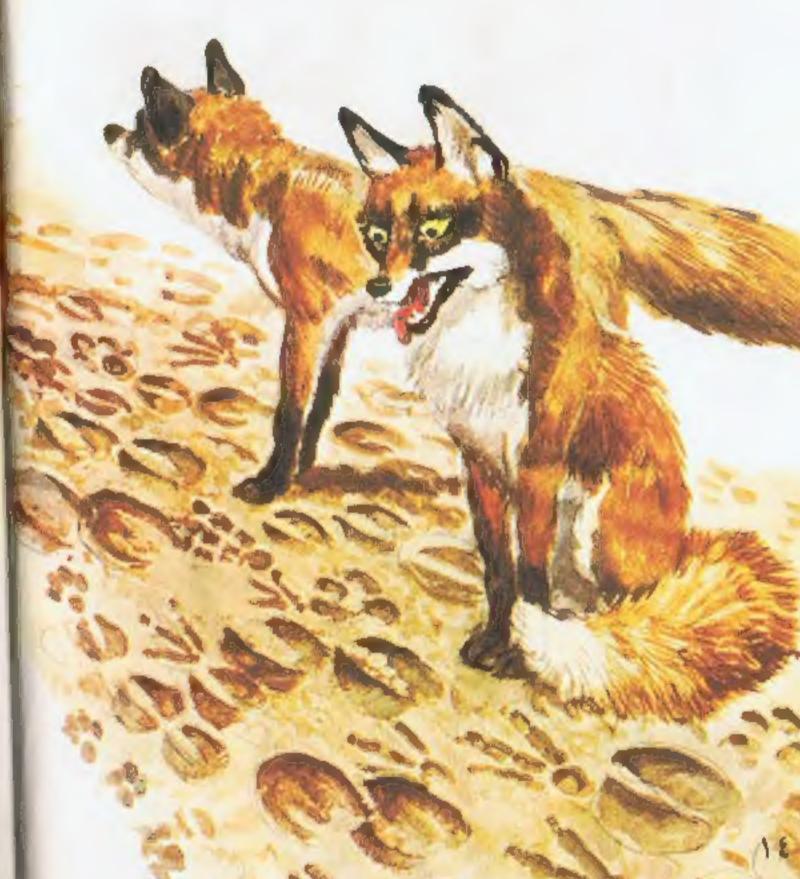



وَأَعْلَنَ أَيْضًا أَنَّ أَيًّا مِنَ الحَيَوانَاتِ الَّتِي تَدُّخُلُ الكَهْفَ - سَوَاءٌ أَكُانُ ذَٰلِكَ الحَيَوانُ ثَوْرًا أَوْ حِمَارًا أَوْ حِمَارًا أَوْ حِمَانًا أَوْ غَزَالًا أَوْ أَكُانُ ذَٰلِكَ الحَيَوانُ ثَوْرًا أَوْ حِمَارًا أَوْ حِمَارًا أَوْ حِمَانًا أَوْ غَزَالًا أَوْ أَكَانُ ذَٰلِكَ الحَيَوانُ آمِنًا ، وَأَنَّ هٰذَا الأَمَانَ يَضَمَّنُهُ وَعُدُ أَي حَيُوانٍ آخِرَ - سَيُكُونُ آمِنًا ، وَأَنَّ هٰذَا الأَمَانَ يَضَمَّنُهُ وَعُدُ مَلِكِ الوُحوش .

وَهُكُذَا تُوافَدَتِ الحَيَواناتُ يَوْمًا بَعْدَ يَوْمٍ وَدَخَلَتْ عَرِينَ الأَسَدِ، إلا النَّعالِبَ. فَقَدْ قالَ ثَعْلَبٌ لِصاحِبِهِ:

الْمُلِكُ ، وَلا تَدُلُّ عَلَى خُرُوجِها مِنْهُ 10 الْمُلِكِ ، وَلا تَدُلُّ عَلَى خُرُوجِها مِنْهُ 10 صَدِّق ما تَراهُ الْعَيْنُ لا ما تَسْمَعُهُ الْأَذُنُ.

# الدِّيكانِ المُتَصارعانِ

تَصارَعَ ديكانِ ، بَعْدَ أَنْ كَانَتْ بَيْنَهُمَا صَداقَةٌ حَميمةٌ ، لِلسَّيْطَرَةِ عَلى دَجاجاتِ المَزْرَعَةِ. تَصارَعا تَصارُعًا شَرِسًا طَوالَ النَّهارِ، إلى أَن استَسْلَمَ الصَّغيرُ مِنْهُمَا بَعْدَ أَنْ غُلِبَ عَلَى أَمْرِهِ وَنُتِفَ بَعْضُ ريشِهِ وَامْتَلاَّ جِراحًا. رَكُضَ وَاخْتَباأً فِي مَكَانٍ مُنْزَوٍ لِيُداوِيَ جِراحَهُ وَيَسْتَعيدَ قُواهُ وَشَجاعَتُهُ.

أَمَّا الدِّيكُ المُنْتَصِرُ فَلَقَدْ مَلاَّهُ الغُرورُ ، وَدَبَّتْ فيهِ نَشْوَةُ النَّصْرِ ، فَراحَ









# بائعة الحليب (اللَّبَنِ)

حَمَلَتُ بائعة لحليب حَرَّة حليها الدَّسِم فَوْقَ رأْسِها، وَراحَت تَعْيرُ الحُقولَ، وَهُيَ فِي طَرِيقِها إلى السُّوقِ، مَرِحَة .

وَطُوالَ الطَّرِيقِ ، كَنَتِ الخَواطِرُ السَّعيدَةُ تَمْلاً رأْسَها . فَتَحْسُبُ النَّمَنَ النَّمَنَ النَّمَنَ المَثلَغِ الطَّيفِ ، اللَّعيدُ أَدْ تَفْعَلَهُ بِذَلِكَ المَثلَغِ اللَّطيفِ ، وَمَا يُمْكِنُ أَدْ تَفْعَلَهُ بِذَلِكَ المَثلُغِ اللَّطيفِ ، وَمَا يُمْكِنُ أَدْ تَفْعَلَهُ بِذَلِكَ المَثلُغ المَّلُع اللَّطيفِ ، وَتَنْبِي لِلمُسْتَقَمَّلُ خُطَطًا :

اسَأَشْتَرِي بِثَمَنِ الحَليبِ مئة تَيْصَةٍ ، وَأَسْتَعِيرُ دَحَاجَاتٍ لِتَفْقيسِ النَيْضِ . وَسَتَرْكُصُ الصِّيصَانُ في ساحَةِ الدَّارِ ، وَحِينَ تَكَبُّرُ أَبِيعُها وَأَشْتَرِي بثَمَيها حَمَلًا .





# حِصَّةُ الأَسَارِ

خَرَجَ الأَسَدُ وَالدِّنْبُ وَالضَّبِعُ وابْنُ آوى لِلصَّيْدِ مَعًا. وَمَعَ الصَّطَدَتُ عَزَالاً قالَ الأَسَدُ والدِّبِعُلُ هدا الصَّيْدَ في أَرْبَعَةِ قُسامٍ مُتَساوِيَةٍ ، " وَرأَى الجَمِيعُ في ذَلِكَ إنْصافًا.

ثُمَّ قَالَ: والقِسْمُ الأَوَّلُ حِصَّتِي، لِأَنِّي أَنَا الأَسَدُ، مَسِتُ الغَابَةِ. ٥ وَرَأْتِ الوُحوشُ الأخرى في ذٰلِكَ أَمْرًا مَفْهُومًا.

ثُمَّ قَالَ هُ وَلَقِسْمُ النَّالِي حِصَّتِي، لِأَنِّي أَنَا الأَشْحَعُ، وَالقِسْمُ الثَّالِثُ حِصَّتِي، لِأَنِي أَنَا الأَشْحَعُ ، وَالقِسْمُ الثَّالِثُ حِصَّتِي ، لِأَنِي أَنَا الأَقْوى . . أَمَّا القِسْمُ الرَّابِعُ وَنَّ مَنْ يَحْرُو عَلَى مَدَّ يَسِمِ حِصَّتِي ، لِأَنِي أَنَا الأَقْوى . . أَمَّا القِسْمُ الرَّابِعُ وَنَّ مَنْ يَحْرُو عَلَى مَدَّ يَسِمِ اللَّهِ أَمْزُقُهُ إِرْبًا إِنْ اللَّهُ قَدَم يَرُقُ دلِكَ لِأَخَد مِنَ الوَحوش ، وَلكِنَّها سَكَتَتُ اللَّهِ أَمْزُقُهُ إِرْبًا إِنْ اللهِ قَدَم يَرُقُ دلِكَ لِأَخَد مِنَ الوَحوش ، وَلكِنَّها سَكَتَتُ مَنَ الوَحوش ، وَلكِنَّها سَكَتَتُ اللَّهِ عَدْم مِنَ الوَحوش ، وَلكِنَّها سَكَتَتُ مَنْ الوَحوش ، وَلكِنَّها سَكَتَتُ اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ





#### النَّاجونَ الأَرْبَعَةُ

نَجا أَرْبَعَهُ رِجالٍ مِنْ سَفَينَةٍ غَارِقَةٍ ، وَوَصَلُوا إِلَى جَزِيرَةٍ غَرِيبَةٍ النَّيَةٍ ، وَوَصَلُوا إِلَى جَزِيرَةٍ غَرِيبَةٍ النَّيةٍ ، وَهُمْ فَي حَالَةٍ يُرثّى لَها مِنَ البرْدِ وَالجُوعِ وَالغَصَسِ وَراحوا يُمْكُرونَ فِي أَمْصُل وَسِلَةٍ لِكُسُبِ المَعيشَةِ فِي تِمْكَ الحَرِيرَةِ

سُرَّ النَّلاثَةُ بالأَفْكَارِ الَّتِي طَرَحُوهَا سُرُورًا بالِعًا لَكِلَّ لَرَّاعَ وَكَالَ مُزارِعًا تَعَوَّدُ أَنُّ يَكُونُ عَمَلِيًّا – قالَ : ﴿ عَظِيمٌ ۚ ۚ أَفْكَارٌ نَبِيهَةٌ ، وَلَكِنْ كَيْفَ





العمل خير مِن الكلام .

# التَّعْلَبُ وَالتَّيْسُ

مَشَى ثَعْبُ فِي الرِّيفِ يَتَنَزَّهُ ، وَمَشَى مَعَهُ صَدِيقَهُ التَّيْسُ وَكَانَ التَّيْسُ وَكَانَ التَّيْسُ وَكَانَ التَّيْسُ اللَّهُ اللَّهِ مَدِيعَةٍ ، وَلَكِنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَرَى أَبْعَدَ مِنْ وَنِحْرَيْهِ ، وَلَكِنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَرَى أَبْعَدَ مِنْ وَنِحْرَيْهِ ، كَمَا يَقُولُونَ ، وَبِعِدرَهِ أُحْرى كَانَ غَبِّه . وَطَنْعًا لَمْ يَكُنِ وَلَا يُعْولُونَ ، وَبِعِدرَهِ أُحْرى كَانَ غَبِّه . وَطَنْعًا لَمْ يَكُنِ اللّهُ مِنْ وَلِحْدَا لَهُ اللّهُ يَكُنِ اللّهُ اللّهُ يَكُن اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

إِشْتَدَّ لَحَوُّ وَصَابَهُمَ عَطَشُ شَدِيدٌ. وَجَدَا بِنُرًا فَدِيمَةً فَقَعَرا إِلَى دَاحِلِها إِيْشُرَا مِنْ مَائِها البارِدِ،

وَلَمْ يُدُّرِكُ أَنَّ البِّنْرَ عَميقَةٌ إِلَّا يَعْلَدَ أَنْ وَحَدَا نَفْسَيْهِمَا عَالِقَيْنِ دَاخِيَها.

قالَ النَّعْلَى : النَّ نَتْقَى هُنَا سَا كِنَيْنَ طَوَالَ النَّهَارِ ! عِنْدِي فِكْرَةً . قِفُ عَلَى قَائِمَتَيْكَ الحَلْفِيَّتِيْنِ وَأَسْدِدْ قَائْمَتَيْكَ الأَمامِيَّتِيْنِ وَقَرْنَيْكَ , لَى حائطِ البِنْرِ ، فَأَصْعَلَدَ إِلَى ظَهْرِكَ ثُمَّ إِلَى قَرْنَيْك ، وَمِنْ هُمَاكَ تَقْهِرُ حَارِحًا . وَعِنْدَها ، بَطَيعَةِ الحَالِ ، أَسَعِدُكَ في الخُروجِ ، ا





قَالَ النَّيْسُ: «يَا لَكَ مِنْ دَاهِيَةٍ! مِثْلُ هَدِهِ الْمِكْرَةِ اللَّامِعَةِ نَمْ نَكُنْ لِتَخْطُو لَيْ عَلَى بَالٍ!» وَهُكَذَا ، صَعِدَ لَتُعْلَبُ إِلَى طَهْرِ لَتَيْسِ فَقُرْنَيْهِ ، فإلى لِتَخْطُو لِي عَلَى بالٍ!» وَهُكَذَا ، صَعِدَ لَتُعْلَبُ إِلَى طَهْرِ لَتَيْسِ فَقُرْنَيْهِ ، فإلى أَرْضِ الأَمانِ . لُكِنْ ، بَدَلَ أَنْ يُعِينَ التَّيْسَ وَجَّةَ إلَيْهِ خِطابًا ، قالَ :







## السَّيْلُ وَالنَّهْرُ

إِنْطَلَقَ أَحَدُ الفُرْسانِ بِفَرَسِهِ مُحاوِلًا التَّخَنُّصَ مِنْ عِصَابَةٍ مِنَ لَنُصوصِ وَضَلَ إِلَى سَيْنِ حَلَلِيَّ هَادِرِ صَاخِبٍ يَسْحَدِرُ مَع سَفْحِ الْحَلِ الْحِدَارُا شَدِيدًا لَهُ يَكُنُ أَحَدُ يَحْرُو عَلَى الإِنْجِدَارِ مَع دُلِثَ السَّيلِ، وَلَكِنَّ شَديدًا لَهُ يَكُنُ أَحَدُ يَحْرُو عَلَى الإِنْجِدَارِ مَع دُلِثَ السَّيلِ، وَلَكِنَّ شَديدًا لَهُ يَكُنُ أَحَدُ يَحْرُو عَلَى الإِنْجِدَارِ مَع دُلِثَ السَّيلِ، وَلَكِنَّ السَّيلِ، وَلَكِنَّ السَّيلِ، وَلَكِنَّ السَّدِيسَ اخْتَرَ أَنْ يَرْكِبَ السَّيلِ عَلَى أَنْ يَقَع نَيْنَ أَيْدِي اللَّصوصِ

دَفَع الهارِسُ فَرَسَهُ وَسَط الماءِ الهادِرِ، وَلَشَد ما كَانَتُ دَهُشَتُهُ حينَ وَحَد نَهُسَهُ قادِرًا عَلى أَنْ يَنْطَلِقَ مَوْقَهُ وَيَحْتازَهُ بِأَمانٍ. فَالسَّبْلُ، رُعْمَ سُرْعَتِهِ وَحَد نَهُسَهُ قادِرًا عَلى أَنْ يَنْطَلِقَ مَوْقَهُ وَيَحْتازَهُ بِأَمانٍ فَالسَّبْلُ، رُعْم سُرْعَتِهِ وَقَوْتِهِ ، لَمْ يَكُنْ شَديدَ العُمْقِ وَلَمّا رأى اللَّصوصُ دليك الجُتاروا هُمْ أَيْصًا السَّبِلَ، وَالسُّتُونِفَتِ المُطارَدَةُ .

وَصَلَ العارِسُ ، وَقَدْ دَبَّ بِهِ الإعْياءُ وَاليَّاسُ ، إِلَى نَهْرٍ هادِئِ ، تَحْرِي مِياهُهُ حَرَيانًا مُطْمَثًا فَانْدَفَعَ فِي النَّهْرِ دُونَ تَرَدُّدٍ . عَيْرَ أَنَّهُ وَحَدَّ نَفْسَهُ فِي تَيَارٍ مائِيٍّ أَعْمَىٰ مِمّا كَانَ يَتَوقَّعُ وَأَسْرَع وَأَعْرَص . تَراحَعَ النَّصوص حَوْقًا حَيْنَ رَأُوا الفارِس وَفَرَسَهُ بِحَنْفِيالِ تَحْتَ المَاءِ وَلا يَصِلُ أَيُّ مِنْهُمَ إِلَى الصَّقَةِ اللَّحُوم . إِنَّهُ وَإِنْ كَانَ النَّهُرُ قَدْ أَنْعَدَ عَيِ العارِسِ وَفرسِهِ اللَّصوص فَقَدِ السَّأَثُرَ بِهِمَا لِنَقْسِهِ .

إحْدَرِ الماءَ الهادِئَ.



## الغاقُ وَالأَسْإِكُ

عاش طَيْرٌ مِنْ طُيُورِ الغاقرِ في بُحَيْرَةٍ يَصْطادُ أَسْاكَها. لَكِنَّهُ بَعْدَ أَنْ أَسَا كَها. لَكِنَّهُ بَعْدَ أَنْ أَسَلَّ وَشَحَّ مَصَرُهُ لَمْ يَعُدُ قادِرًا عَلَى الصَّيْدِ وَأَصْبَحَ هَرِيلًا ضَعِيعًا ، وَكَانَ لا بُدّ مِنْ عَمَلِ شَيْءٍ!

رَأَى عَلَى حانِبِ البُّحَيِّرَةِ جَرادَةَ نَحْرٍ. فَقَالَ لَها: «هَلْ سَمِعْتُ السَّأَ؟ سَيْقَيمُ صاحِبُ البُحَيْرَةِ لِأَصْحابِهِ حَقْنَةَ صَيْدٍ كُبْرى، وَسَيْزَوِّدُهُمْ بِعَشَراتِ الشَّيَائِ الكَيرَةِ، وَيَسْعَى إلى صَيْدِ أَسَّالُهِ هَٰذِهِ النَّحَيْرَةِ جَمِيعِها! ال

أَسْرَعَتْ حَرَادَةُ النَحْرِ إِلَى أَسْهِكِ النَّحَيْرَةِ تَنْقُلُ إِلَيْهَا النَّباَّ. دَبَّ اللَّعْرُ فِي الأَسْهَكِ النَّحَيْرَةِ تَنْقُلُ إِلَيْهَا النَّباَّ. دَبَّ اللَّعْرُ فِي الأَسْهَكِ ، لَكِنَّهِ لَمْ تَهْتَدِ إِلَى طَرِيقَةٍ لِلنَّحَاةِ . فَأَرْسَلَتُ فَرِيقًا يَسْتَشْيرُ لَعَاقَ فَي الأَسْهَاكِ ، لَكِنَّهِ لَمْ تَهْتَدِ إِلَى طَرِيقَةٍ لِلنَّحَاةِ . فَأَرْسَلَتُ فَرِيقًا يَسْتَشْيرُ لَعَاقَ فَي هَذِهِ المُصِينَةِ .

قَلَ فَرِيقُ الأَسْالِهِ : ﴿ وَأَيُّهَا السَّيْدُ الْعَاقُ بِمَ تُشْيِرُ عَلَيْنَا ؟ ٥





وافقت الأساك دون تردّد. وهكدا، راح العاق يَنقلها، واحدة واحدة واحدة المنالأت وهاك راح واحدة المنالأت وهاك راح المنالأت وهاك راح المنالأت وهاك راح المناول منها، كما يَحْلُو لَهُ، واحدة للفطور وأخرى لِلعداء وثالِثة لِلعشاء وأقام زَمنًا طَويلاً مَوْفُورَ الطَّعام.

مَصَالَبُ قُوْمٍ عِنْدَ قَوْمٍ فَوالدُ.



اِنْفَضَّ نَسْرٌ عَني قَطيع ِ أَغْنامٍ ، فَرَفَعَ حَمَلًا وَطَرَ بِهِ ،

رَأَى غُرابٌ هٰذا المَشْهَدَ وَأَحَسَّ أَنَّهُ قادِرٌ عَلَى أَنْ يَفُعَلَ الشَّيْءَ نَفْسَهُ. بَلُ كَانَ وائِفًا أَنَّهُ قادِرٌ عَلَى أَنْ يَفْعَلَ أَكْثَرَ مِمَّا فَعَلَ النَّسُرُ.

حَوَّمَ لَغُرَابُ فَوْق قَصِعِ الأَعْنَامِ. اِخْتَارَ أَكْبَرَ حِرْفَادِ لَقَصِعِ وَالْقَضَّ عَلَيْهِ مُنْشِلً مَخَالِبَهُ فِي صوفِهِ الكَثْيفِ، وَضَعَّنَ بِجَاحَيْهِ بِأَقْصَى قُوِّيَهِ مُحَاوِلًا عَلَيْهِ مُنْشِلًا مَخَالِبَهُ فِي صوفِهِ الكَثْيفِ ، وَضَعَّنَ بِجَاحَيْهِ بِأَقْصَى قُوِّيَهِ مُحَالِبَهُ الطَّيرانَ بِغَنْهِمَتِهِ . قَلَمْ يَنْحَحْ ، بِطَبِيعَةِ الحال وَالأَدْهِي وَنَّ دليكَ أَنَّ مَحالَبَهُ عَلِقَتِ فِي الصَّوفِ الكَثْيفِ فَلَمْ يَسْتَطِعِ الخَلاصَ ، رُغْمَ المُحاوَلاتِ اليائسةِ عَيقَتُ فِي الصَّوفِ الكَثيفِ فَلَمْ يَسْتَطِعِ الخَلاصَ ، رُغْمَ المُحاوَلاتِ اليائسةِ اليَّاسِةِ النَّي نَدَلَها . ثُمَّ أَقْبَلُ الرَّاعِي وَأَمْسَكَهُ وَوَضَعَهُ فِي قَفْصٍ وَحَمَلَهُ إِلَى يَبْتِهِ ، اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ا



# الذِّئْبُ وَالكَلْبُ وَالكَلْبُ وَالسَّلْسِلَةُ



كَانَ أَخَدُ الذِّنَابِ يُعانِي مِنْ حوع شَدِيدٍ وَهُرَابٍ أَكِيدٍ. وَقَدِ اتَّهَقَ أَنْ رَأَى دَاتَ يَوْم كَلَمًا صَحْمًا قَوِيًّا سَمِينًا مِنْ كِلابِ الحِراسَةِ ، وَأَدْرَكَ أَنْ لا قُدْرَةَ لَهُ عَلَى التَّحرُّشِ بِهِ . فَاقْتَرَبَ مِنْهُ وَقَدْ رَسَمَ عَلَى وَحُهِهِ الْيُسامَةُ مَا كِرَةً ، وَقَلْ , هما أَكْبَركَ وَأَسْمَتُ وَأَقُواكَ ، يا أَخِي الكَلْبَ !»

أَجابَ الكُلُّ : الْعَمْ ، يا أَخي الذَّنْ ، أَنْتَ أَيْضًا تَكُولُ مِثْنِي فُوَّةً وَسِمَنًا ، إذا شِيْتَ . أَنْطُرُ إلى هُذَا المَكَانِ الأَحْراشُ برِدَةً رَطْنَةً ، وَلا نارَ تُدْوِئُكَ وَلا فَراشَ برِدَةً رَطْنَةً ، وَلا نارَ تُدُوئُكَ وَلا فِراشَ وَثيرًا يُؤُويكَ . تُصارِعُ نَهارَكَ كُلَّة بِتَحْصُلَ على اللَّقْمَةِ تَدُوئُكَ وَلا فَيْ اللَّهُ مَة بَعْلَ اللَّهُ مَة بَعْلَ اللَّهُ أَنَا نَفْسي . اللَّهُ مَعي ، وَسَأَجِلُ لَكَ وَظِيفَةً تُنيلُكَ مِنْ نِعَمِ الحَيَاةِ مَا أَدْلُهُ أَنَا نَفْسي . اللَّهُ أَنَا نَفْسي . اللَّهُ مَعي ، وَسَأَجِلُ لَكَ وَظِيفَةً تُنيلُكَ مِنْ نِعَمِ الحَيَاةِ مَا أَدْلُهُ أَنَا نَفْسي . اللَّهُ الْحَيَاةِ مَا أَدْلُهُ أَنَا نَفْسِي . اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللْمُعُلِّ اللْلِهُ اللْمُولِلَّةُ اللْمُلِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

قَالَ الذَّنْبُ : وما الَّذِي يُطْلَبُ مِنِّي لِقَاءَ ذَٰلِكَ ؟ ٤

قالَ الكَلْبُ المَا عَلَيْكَ إِلَّا أَنْ تُرْعِبَ القِطَطَ وَالمُتَسَوِّلِينَ العَحاثرَ البائِسينَ ، وَأَنْ تَهُزَّ بِذَيْلِكَ وَتَحْتَفِل بِصاحِبِكَ وَبَأَفْرادِ أَسْرَتِهِ وَتَبالُ لِقاءَ البائِسينَ ، وَأَنْ تَهُزَّ بِذَيْلِكَ وَتَحْتَفِل بِصاحِبِكَ وَبَأَفْرادِ أَسْرَتِهِ وَتَبالُ لِقاءَ ذَلِكَ طَعامًا وَفيرًا مِنْ بَقايا اللَّحْمِ وَالْمَآكِلِ الشَّهِيَّةِ الأُخْرى ، وتَحْظى أَيْضًا بالعِنايَةِ وَالرَّعَايَةِ . »

كَادَ الدُّنُّ يَبْكِي فَرَحًا ، وَأَسْرَعَ يَحْرِي وَرَاءَ صَديقِهِ الجَديدِ ثُمَّ إِنَّهُ

لاحظ أنْ حَوْلَ عُنْقِ الكَلْبِ أَثْرًا خَالِيًا مِنَ الشَّعْرِ.
سَأَلَ الذِّنْبُ : «ما هذا الَّدي في عُنُقِك ؟»

«لا شَيْءٌ ، لا شَيْءٌ ذا بالٍ ، على أَيُّ حالٍ . «

أَصَرَّ الذِّنْبُ عَلَى السُّوْالِ ، وَقَالَ ثَانِيَةً : «وَلَكِنْ ، ما هُوَ هٰذا الَّذي في عُنُقِك ؟»

« لا بُدَّ أَنَّ الطُّوقَ وَالسِّلْسِلةَ تَسَبَّبا في هٰذا الأَثْرِ . ١

قَالَ الذُّنْبُ الهَزيلُ: ﴿ طَوْقُكَ } فَأَنْتَ إِذًا لَا اللَّهُ اللهَ الهَزيلُ: ﴿ طَوْقُكَ } فَاللَّهُ اللَّ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا الللللّهُ اللللللَّا الللللَّ اللللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللل









#### الصَّقْرُ وَأَنْفُ المَلِكِ

قَامَ أَحَدُ مُدَرِّ بِي الصَّقور بِتَدْريبِ صَفْرٍ ، ثُمَّ حَمَلَهُ إلى البَلاطِ لِيُقَدِّمَهُ هَدِيَّةً إلى مَلِكِهِ الحَكيمِ العادِلِ. وَعِنْدَمَا انْحَنى المُدَرَّبُ احْتِرامًا طارَ الصَّقرُّ



كَانَ أَنْفُ الْمَلِكِ كَبِيرًا. وَكَانَ الْمَلِكُ نَفْسُهُ يَتَقَبَّلُ الأَمْرَ بِروحٍ طَيِّبَةٍ مَرِحَةِ لَكِنْ أَنْ يَجْثُمُ صَقْرٌ على الأَنْفِ وَيُنْشِبَ مَخَالِبَهُ فِيهِ ، فَهَذَا كَثيرٌ!

ضَجُّ البَلاطُ ، وَقَامَ أَهْلُهُ يُحاوِلُونَ إِبْعَادَ الصَّقْرِ. وَحَاوَلَ المُدَرِّبُ إِبْعَادَ صَقْرِهِ بِالْوَسَائِلِ الَّتِي يَعْرِفُها كُلُّها ، وَلَكِنْ دُونَ جَدُّوى . وَظُلُّ الْمَلِكُ طُوالَ ذُلِكَ مُتَمَسِّكًا بِرَباطَةِ جَأْشِهِ لا يُظهِرُ أَلَمًا. أَخيرًا عادَ الصَّقْرُ إلى ساعِدِ

> خافَ المُدَرِّبُ خَوْفًا شَدِيدًا وَأَيْقُنَ أَنَّهُ مَيْتٌ لا مُحالَةً. لكِنَّ المَلِكَ الْحَكيمَ العادِلَ قالَ:

الا تُوْدُوا المُدَرِّبُ ولا صَقْرَهُ. فَلَقَد تَصَرَّف كُلُّ مِنْهُمَا بِدَافِع مِنْ واجبه . سَعى الرَّجُلُ إلى إرْضائي ، وَسَعَى الصَّقْرُ إِلَى الإِنْقِضاضِ. أَمَّا أَنَا فَإِنِّي ، كُمُلِكِ ، أَسْعِي إِلَى الْعَفُّو عَنِ الإساءة . ٥

لا تُعاقِب مَنْ قامَ بواجبهِ.



سِلْسِلَةُ «جكايات وأساطير» عَلَى بابا وٱلأَرْبَعُونَ لِصًّا عَلاءُ ٱلدّينِ واللِّصْباحُ السَّحْرِيُّ ٣ رخُّلاتُ جَلِقُر ٤ حكاياتُ إِيسُوبِ (اَلكِتابُ الأُوَّلُ) ه جكايات إيسوب (الكِتابُ الثَّاني) ٦ أساطر مَشْهُورَةً (الكِتابُ الأُوَّلُ) ٧ أُساطِيرُ مَشْهُورَةٌ (الكِتابُ الثَاني) ٨ سرُّ ٱلْمَلكِ ٩ مُغامَراتُ ٱلفارس ٱلْمَجْهُولُ ١٠ لانْسِلُت البُحَيْرِيُّ ١١ فارسُ ٱلصَّقر ٱلذَّهِيِّ -١٢ حكايات الافونتين

Series 740 Arabic

فى سلسلة كتب المطالعة الآن أكثر من ٢٥٠ كتابًا تتناول ألوائا من الموضوعات تناسب مختلف الأعمار ، اطلب البيان الخاص بهامن . مكتبة لمنان - ساحة رياض الصلح - بيروت